# محمد بزسليمازالمهوس/جامعالحمادي بالدمام في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الإِسْلاَمِ، وَأَكْرَمَنَا بِهَا عَلَى الدَّوَامِ، وَجَعَلَ لَنَا الْ عُقُولاً تُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ حَيْرُ وَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ حَيْرُ وَ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ حَيْرُ مَ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ حَيْرُ مَ مَنْ صَلَّى وَصَامَ؛ وَحَجَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، فَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ أَعْظَم سِمَاتِ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلاَمِيِ الْمُدْرِكِ لِمَصَالِحِهِ: الْ تَعَاوُنُ أَفْرَادِهِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَهَذَا مِنَ الْقُواعِدِ الْعَظِيمَةِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي قَرَّرَهَا الْ الإِسْلاَمُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ اللهِ الإِسْلاَمُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللهِ عَلَى الْإِنْمِ اللهِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢]، فَفِي تَحْقِيقِ مَبْدَأِ اللهَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى ؛ يَتَحَقَّقُ لِلأُمَّةِ قُوتَتُهَا وَارْتِفَاعُ شَأْنِهَا فِي اجْتِمَاعِ كَلِمَتِهَا، وَوَحُدَةِ صَفِيّهَا، وَتَآلُفِ أَفْرَادِهَا، وَاسْتِشْعَارِ قَوْلِ النّبِيِ —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ—: ﴿ وَوَحُدَةِ صَفِيّهَا، وَتَآلُفِ أَفْرَادِهَا، وَاسْتِشْعَارِ فَوْلِ النّبِي — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ—: ﴿ وَوَحُدَةِ صَفِيّهَا، وَتَآلُفِ أَفْرَادِهَا، وَاسْتِشْعَارِ فَوْلِ النّبِي — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ—: ﴿ وَوَحُدَةِ صَفِيّهَا، وَتَآلُفِ أَفْرَادِهَا، وَاسْتِشْعَارِ فَوْلِ النّبِي — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ—: وَالسُّومِ وَالحُمْهِمْ وَتَعَاطُهِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقُ لَلهَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ المَاهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ—: ﴿ وَالمُعْرِي كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» [رواه البخاري].

وَمِنَ التَّعَاوُنِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ: قَطْعُ الطُّرُقِ عَلَى أَعْدَائِهِ؛ السَّاعِيَةِ لِتَمْزِيقِ الْ السَّاعِيةِ لِتَمْزِيقِ الْ شَمْلِ مُجْتَمَعِهِ وَإِذْلاَلِهِ وَإِفْقَارِهِ، وَحَلْقِ الْفِتَنِ وَالْمَشَاكِلِ فِيهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: سِلاَحُ اللَّ شَمْلِ مُجْتَمَعِنَا؛ هَذَا السِّلاحُ الْحَبِيثُ الَّذِي الْ الْمُحَدِّرَاتِ الَّذِي يَسْتَخْدِمُهُ أَعْدَاؤُنَا لِتَدْمِيرِ مُجْتَمَعِنَا؛ هَذَا السِّلاحُ الْحَبِيثُ النَّفُوسَ، وَيُشَتِّتُ الأُسَرَ وَيُدَمِّرُهَا، وَيُضِيعُ الأَمْوَالَ وَيُذْهِبُهَا.

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/١٠/١٥ه

هَذَا السِّلَاحُ الْحَبِيثُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى تَفَشِّي جَرَائِمِ الْعُنْفِ؛ مِنِ اغْتِصَابٍ، الْأُ وَسَرِقَةٍ، وَقَتْلِ، وَانْعِدَامِ الأَمْنِ بِعُمُومِهِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَع.

هَذَا السِّلَاحُ الْحَبِيثُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الإنْحِطَاطِ الأَخْلاَقِيِّ فِي الْمُجْتَمَعِ، وَحُصُوصًا بَيْنَ أَوْسَاطِ الشَّبَابِ مِنَ الْجِنْسَيْنِ.

هَذَا السِّلَاحُ الْحَبِيثُ الَّذِي تَعَدَّدَتْ أَشْكَالُهُ، وَتَنَوَّعَتْ أَسْمَاؤُهُ، وَشَاعَ خَطَرُهُ، وَتَنَوَّعَتْ أَسْمَاؤُهُ، وَشَاعَ خَطَرُهُ، وَكَثُرَ مُتَعَاطُوهُ، وَتَبَيَّنَتْ حُرْمَتُهُ؛ إِذْ هُوَ مُحَرَّمُ تَحْرِيمًا قَاطِعًا لِشِدَّةِ فَتْكِهِ، وَعِظَمِ ضَرَرَهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » [رواه مسلم].

وَمِنَ الْمُسَمَّيَاتِ الْغَرِيبَةِ فِي عَالَمِ الْمُحَدِّرَاتِ الْيَوْمَ: مَادَّةُ الشَّبُو الَّتِي انْتَشَرَتْ فِي الْمُاوْسَاطِ الْمُجْتَمَعَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَهِيَ أَقْوَى مَادَّةٍ مُحَدِّرَةٍ فِي الْعَالَمِ، وَهِيَ مَادَّةٌ الْ كَيمْيَائِيَّةٌ مُصَنَّعةٌ تُسَبِّبُ حَالَةَ النُّهَانِ الإنْفِصَامِيَّةً؛ وَرُبَّمَا مِنْ أَوَّلِ جُرْعَةٍ يَرْتَكِبُ اللَّهُ مَتَعَاطِيهَا أَيَّ جَرِيمَةٍ، بِالإِضَافَةِ أَنَّهَا سَبَبٌ فِي كَثْرَةِ الْكَلاَمِ وَالْهَلُوسَةِ، وَالشُّكُوكِ مُتَعَاطِيهَا أَيَّ جَرِيمَةٍ، بِالإِضَافَةِ أَنَّهَا سَبَبٌ فِي كَثْرَةِ الْكَلاَمِ وَالْهَلُوسَةِ، وَالشُّكُوكِ وَ الْأَوْهَامِ، وَاضْطِرَابَاتِ سَاعَاتِ النَّوْمِ؛ بَلْ رُبَّمَا يَبْقَى الْمُتَعَاطِي أُسْبُوعًا كَامِلاً بِلاَ وَالأَوْهَامِ، وَاضْطِرَابَاتِ سَاعَاتِ النَّوْمِ؛ بَلْ رُبَّمَا يَبْقَى الْمُتَعَاطِي أُسْبُوعًا كَامِلاً بِلاَ وَالأَوْهَامِ، وَاضْطِرَابَاتِ سَاعَاتِ النَّوْمِ؛ بَلْ رُبَّمَا يَبْقَى الْمُتَعَاطِي أُسْبُوعًا كَامِلاً بِلاَ أَلُولَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيةَ . وَالإِنْفِصَامِ بِالشَّخُصِيَّةِ ؛ نَسْأَلُ اللهَ السَّلاَمَةَ وَالْعَافِيةَ .

لَّا اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَأَوْلاَدَنَا وَمُجْتَمَعَاتِنَا وَبِلاَدَنَا وَبِلاَدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُحَدِّرَاتِ اللَّهُمَّ الْمُحَدِّرَاتِ اللَّهُمَّ الْمُطَنَا وَأَوْلاَدَنَا وَبِلاَدَنَا وَبِلاَدَنَا وَبِلاَدَ الْمُسْكِرَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اَ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ اللهَ لِي اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ إِنْ وَاللَّهُ لِي إِللهُ لِي اللهُ لِي وَلِيسَائِرِ اللهُ لِينَ اللهُ لِي وَلِولَهُ إِنْ اللَّهُ لِي إِلَيْ اللَّهُ لِي إِلَيْهُ لِللهُ لِي اللَّهُ لِي وَاللَّهُ لِي إِنَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللْهُ لِي إِنَالِهُ لِي اللَّهُ لِي الللهِ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِي اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللللللَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِلْلِلْمُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللل

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/١٠/١٠٤٤٨ه

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الْهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ الْهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ الْهَتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ اللَّذِينِ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمُحَدِرَاتِ وَالْمُسْكِرَاتِ آفَةٌ حَبِيثَةٌ، لَمْ تَفْشُ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ كَمَا فَشَتْ فِي عَصْرِنَا الْمُسْكِرَاتِ آفَةٌ حَبِيثَةٌ، لَمْ تَفْشُ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ كَمَا فَشَتْ فِي عَصْرِنَا الْمُن - الْحَاضِرِ؛ فَهَا هِي وَسَائِلُ الإِعْلاَمِ تُطَالِعُنَا صَبَاحَ مَسَاءَ مُظْهِرَةً جُهُودَ رِجَالِ الأَمْنِ - وَقَارِضَةً كَمِّيَّاتٍ مُخِيفَةً وَعِصَابَاتٍ نَتِنَةً مِنْ جِنْسِيَّاتٍ مُحْتَلِفَةٍ! وَقَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى - وَعَارِضَةً كَمِّيَّاتٍ مُخِيفَةً وَعِصَابَاتٍ نَتِنَةً مِنْ جِنْسِيَّاتٍ مُحْتَلِفَةٍ! الأَمْرُ اللّهُ تَعَالَى عَعَلَيْا فِي قَلَقٍ وَحَوْفٍ مِنْ تِلْكَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ! لأَنَّ ضَحَايَاهَا مَعَ اللهُ مَن الشَّمُومِ الْقَاتِلَةِ! لأَنَّ ضَحَايَاهَا مَعَ اللَّهُ مَن الشَّهُ وَالْإِنَاثِ.

أَيْضًا وَيَجْعَلُنَا عَلَى يَقَظَةٍ وَحَذَرٍ مِنْ هَذَا الْمُحَطَّطِ الْقَذِرِ الَّذِي يَسْتَهْدِفُ الْ مُجْتَمَعَنَا الْمُحَافِظ؛ وَذَلِكَ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ رِجَالِ الْمُحَدِّرَاتِ، وَأَنْ نَكُونَ جَنْبًا إِلَى الْ مُجْتَمَعَنَا الْمُحَافِظ؛ وَذَلِكَ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ رِجَالِ الْمُحَدِّرَاتِ، وَأَنْ نَتَّخِذَ الْخُطُواتِ الصَّحِيحة الْ جَنْبِ مَعَهُمْ فِي مُحَارَبَةِ الْمُحَدِّرَاتِ وَمُرَوِّجِيهَا، وَأَنْ نَتَّخِذَ الْخُطُواتِ الصَّحِيحة الْ وَمِنْ بَيْنِنَا مُدْمِنُ مُحَدِّرَاتٍ، أَوْ وَالْجَرِيئَةَ فِي إِبْلاَغِ الْجِهَاتِ الأَمْنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ لَدَيْنَا وَمِنْ بَيْنِنَا مُدْمِنُ مُحَدِّرَاتٍ، أَوْ لَا كَاللَّهُ الْمُحَدِّرَاتِ، وَإَعَادَةِ تَأْهِيلِهِ اجْتِمَاعِةِ لِبَرَامِجَ عِلاَجِيَّةٍ تَسْتَهْدِفُ لَا إِنْقَاذَهُ مِنْ وَحْلِ الْمُحَدِّرَاتِ، وَإِعَادَةِ تَأْهِيلِهِ اجْتِمَاعِيًّا وَنَفْسِيًّا وَصِحِيًّا.

أَيُّهَا الآبَاءُ؛ أَحْسِنُوا تَوْبِيَةَ أَبْنَائِكُمْ، وَتَحَيَّرُوا لَهُمْ أَصْدِقَاءَهُمْ، وَانْصَحُوا لَهُمْ، وَلاَ اللهَ الْهَمْ أَصْدِقَاءَهُمْ، وَانْصَحُوا لَهُمْ، وَلاَ اللهَ مَلَوهُمْ، دُلُّوهُمْ عَلَى مَوَاطِنِ الصَّلاَحِ، وَعَلِقُوا قُلُوبَهُمْ بِالْمَسَاجِدِ وَالصَّلاَةِ؛ لَا تَهْمِلُوهُمْ مِنْ طُرُقِ الْهَلاَكِ وَالضَّيَاعِ، وَامْنَعُوا عَنْ أَبْنَائِكُمُ التَّدْخِينَ، فَهُو بِدَايَةُ طَرِيقِ اللهَ الْإِدْمَانِ، امْنَعُوهُمْ مِنْ الْهَلاَكِ وَالضَّيَاعِ، وَامْنَعُوا عَنْ أَبْنَائِكُمُ التَّدْخِينَ، فَهُو بِدَايَةُ طَرِيقِ اللهَ الْإِدْمَانِ، امْنَعُوهُمْ مِنْ بَعْضِ مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الَّتِي تَنْشُرُ الرَّذِيلَةَ، وَتُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ اللهَ الْإِدْمَانِ، امْنَعُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْوُقُوعُ في الْمُحَدِّرَاتِ، وَالأَخْلاَقِ السَّيِّئَةِ الْعَرِيبَةِ عَلَى اللهُ مُحَدِّرَاتِ، وَالأَخْلاَقِ السَّيِّئَةِ الْعَرِيبَةِ عَلَى الْهُمُ مُخْتَمَعَاتِنَا.

## محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/١٠/١٥هـ

اغْرِسُوا فِيهِمْ حُبَّ اللهِ تَعَالَى وَمَحَافَتَهُ، وَأَنَّهُ الرَّقِيبُ الْمُطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فِي سِرِّهِمْ الْ وَعَلَيْهِمْ وَجَلْوَتِهِمْ؛ ثُمَّ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ لَهُمْ بِالصَّلاَحِ وَالْفَلاَحِ وَلِجَمِيعِ الْ وَعَلَيْهِمْ، وَخَلْوَتِهِمْ وَجَلْوَتِهِمْ؛ ثُمَّ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ لَهُمْ بِالصَّلاَحِ وَالْفَلاَحِ وَلِجَمِيعِ الْ وَالْجَمِيعِ الْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى عَلَيْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَى ﴾ ﴿ [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَى ﴾ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].